مجموعة فصصوالا نبياء

بإشراف محُكَمّداًجْ عُكَمدَكِرَانِق



(7)

تصدرها دارالمعارف

مُوسَى وَبِنُوابِسُرائِيلَ

## مجموعة قصصرالأنبياء

11

## مُوسِى وَبِنُوابِسُرانِيل

باشراف مُحُكمًد لُحِثَمَد بُكرَافِقَ المنت العام بوزارة الدينة والتعليم بعسر

> تصدر عن دارالمع<u>س</u>ارف مجار

خَرَجَ مُوسَى بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ بَأْمِ اللهِ بَعْدَ أَنْ أَنْجَاهُمُ اللهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ الَّذِينَ كَانُوا كَلَاحَقُونَهُمْ ، كَىْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِمْ ، وَكُيبِدُوهُمْ إِلَى الذَّلُ وَالْمُبُودِيَّةِ وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ فَرَقَ اللهُ بِقَدْرَتْهِ مَاءَ بَحْر سُوف لِبَيْ إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ يَقَعُ بَيْنَ خَلِيجِ السُّويِّسِ وَالْبُحَيْرَةِ الْمُرَّةِ ؛ فَلَمَّارَوْا، وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ وَحُنُودُهُ أَنْ يَعْمَ لَيْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاء ، فَفَر قُوا جَيِما، وَأَنْجَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاء ، فَفَر قُوا جَيما، وَأَنْجَى اللهُ جُنَّةُ فَوْعُونَ ، لِيكُونَ لَهِنْ خَلْفَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالْتَقَطِتْ بَعْدَ لَكِنَ بُحُنُطُ الْمُصْرِ وَلَ جُثَنَ مَوْتَاهُمْ ، وَمُنْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاء ، فَعَر قُوا جَيما، وَأَنْجَى اللهُ خَلْفَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالْتَقَطِتْ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاء ، فَعَر قُوا جَيما، وَأَنْجَى اللهُ فَرَعُونَ لَهُ مَنْ خَلْفَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالْتَقَطِتْ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاء ، فَمَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَعُرْدَةً فَرْعُونَ ، كَمَا كُنْ يُخَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقُهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ ا

وَسَارَ مُوسَى بِقَوْمِهِ وَهُمْ فَرِحُونَ بِنَجَاتِهِمْ، وَهَلاَكِ عَدُوهِمْ، وَ وَكَانَتِ النِّسَاءَ يَضَرِ بِنَ بِالنَّفُوفَ، وَيَرْ قُصْنَ، وَيُنَتَّيْنَ، فِي نَشْوَةٍ وَمُرُ وَرٍ وَعَلَى رَأْسِينَ مَرْيَمُ أَخْتُ مُوسَى وَهَارُونَ .

وَمَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَهُمْ فِي فَرَحِمِمُ وَنَشْوَرَهِمْ ، لَا يَدْرُونَ ۖ إِلَى أَيْنَ هُمْ ۚ يَسِيرُونَ ، وَلَا فِي أَيْ

مَا أَشَدُ فَرَحَكَ مَا مُوسَى وِعَدِ اللهِ الّذِي وَاعَدَكُ عَلَيْهِ !! وَمَا أَكُورَ مُوسَى يُمِدُ نَفْسَهُ وَمَا أَكُورَ مُرُورِكَ لِمُحَاطِبَتِكَ لَهُ !! وَشَرَعَ مُوسَى يُمِدُ نَفْسَهُ لِتَرَكِ قَوْمِهِ وَالنَّمَابِ إِلَى مَوْعِدِ اللهِ ..!! فَسَأَرَ وَإِيَّاهُمْ يَشِيٰي لِمَرَائِيلَ كَانُوا قَدْ مَلُوا السَّيْرَ، وَذَهَبَ الْجَنُوبَ . وَلَكُنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا قَدْ مَلُوا السَّيْرَ، وَذَهَبَ عَنْهُمُ النَجَائِمِ وَعَلَاصِهِمْ مِنْ فَرْعُونَ، فَأَلُوا يَعْمُ النَجَائِمِ وَعَلَاصِهِمْ مِنْ فَرْعُونَ، فَأَلُوا إِلَيْ أَنْ أَوْلَ مُنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ فَرْعُونَ الْأَصْنَامَ، مَرُّ وَاعَلَيْمِ أَثْنَاءَ سَيْرِهِمْ، وَقَالُوا لِمُوسَى : لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا النّومَ آلِمَةَ فَى .. ا! أَقُومُ اللّهُ مِنْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ وَكَادَ مُوسَى أَنْ يَصَمَّقَ ..!! أَقَوْمُهُ اللّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنَ وَكَادَ مُوسَى أَنْ يَصَمَّقَ ..!! أَقَوْمُهُ اللّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنَ

الذُّلُّ وَالْمَذَابِ لِيَسْبُدُوا اللهُ أَخْرَارًا ثُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِأَنْفُسِمِمْ إِلَهَا غَيْرَهُ ؟!! أَبْنُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ أَرَاهُمُ اللهُ آبَاتِهِ ، وَأَنْجَاهُمْ بِمُسْرِزَتِهِ الْسُكْبْرِي ، يَكْفُرُونَ بِهِ ..!! يَا الْهَوْلِ ..! وَأَنْجَاهُمْ مِنْ مُسْرِزَتِهِ الْسُكُنْرِي ، يَكْفُرُونَ بِهِ ..!! يَا الْهَوْلِ ..!

وَحَارَ مُوسَى فِي أَمْرِهِ !! مَاذَا يَقُولُ لِهَوَّلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ضَافَتْ عُقُولُهُمْ ، وَتَفَهَ تَفْكِيرُهُمْ ، وَخَبْثَتْ تُقُوسُهُمْ .

وَأَخِيرًا الْنَكَسَ لَمُمْ مِنْ نَفْسِهِ عُذْراً! لَقَدْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْجَيَالُ ، وَهُمْ فِي رِقَ النَّلُ وَالْتُبُودِيَّةِ ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِمْ سنُونَ طَوِيلَةٌ ، وَهُمْ يَرُونَ الْمُصْرِيَّيْنَ عَاكَفِينَ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْنَانُ ، وَتَقَدِيسِ السُّجُولِ ، وَتَأْلِيهِ الْفُرَاعِنَةِ ، فَلَا عَجَبَ أَنْ تَلُوَّمَتْ عَقَدِيسُ السُّجُولُ ، وَتَأْلِيهِ الْفُرَاعِنَةِ ، فَلَا عَجَبَ أَنْ تَلُوَّمَتْ عَقَدِيسٌ أَنْ تَلُوَّمُنَ

لِمُلْفَا وَقَفَ فِيهِمْ مُوسَى يُمَرِّفُهُمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، وَ يُهَادِيهِمْ اللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، وَ يُهَادِيهِمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، وَ يُهَادِيهِمْ بِالنَّصِيحَةِ وَالإِرْشَادِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يُمَنَّقُهُمْ وَيَنْتَهِرِهُمْ ؛ فَقَالَ لَمُمْ : وَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اغيرَ الله ابنيكم إليها، وَهُوَ فَصَلَّكُم عَلَى العالمِينَ ؟! الله الَّذِي أَرَاكُمُ آيَاتِهِ، وَأَنْجَاكُمُ مِنْ فَرْعَوْنَ وَبَحُنُودِهِ بِمُعْتِرَتُهِ، وَأُورَثَكُمُ أَرْضًا سَوْفَ تَذْخُلُونَهَا ، وَوَعَدَكُمْ بَكْتِاب رُشْدُكُمْ وَبَهْدِيكُمْ تَتَّعْذُونَ غَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بنْسَ مَا تَفْعَلُونَ . " رُشْدُكُمْ وَبَهْدِيكُمْ تَتَّعْذُونَ غَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بنْسَ مَا تَفْعَلُونَ . "

قَالُوا : وَإِلَى أَيْنَ تَسَيِرُ بِنَا ٢

قَالَ: إِلَى جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ الأَبْنِ حَيْثُ أَذْهُ لِللَّاقَاةِ رَبِّي. قَالَ: إِلَى جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ الأَبْنِ حَيْثُ أَذْهُ لَا الْمَطَشُ ، وَنُوَدُّ أَنْ قَالُوا : لَقَدْ أَجْهَدَ نَا السَّيْرُ ، وَأَضَرَّ بِنَا الْمَطَشُ ، وَنُوَدُّ أَنْ

تَنْزِلَ عَلَى عَبْنِ مَا إِنَسْتَتِي وَنَسْقِي أُولُادَنَا وَدَوَاتِّناً .

فَأَجُّهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَسْأَلُهُ الْماء ، فَأَمَرَهُ اللهُ أَن اضْرِبُ اللهُ مَنْهُ اثْنَتَا عَشْرَهُ يَمْمَاكَ هَلْذَا الْخُجَرِ الَّذِي أَمَامَكَ يَتَفَجَّرُ لَكَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَهُ عَيْنًا لَنُو بَيْهَ كُلُ وَلَدِمِنْ أَبْنَاء إِمْرَاثِيلَ الاِثْنَىٰ عَشَرَ عَيْنُ مِنْها . وَضَرَبَ مُوسَى بِعَمَاهُ الْخُجَرَ ، فَأَشْجَرَتْ لَهُ عُيُونُ الْمَاءِ

وطرب سوسي بـ الإثنتاً عَشْرَةً . !!

يَا لَلْجَمَالِ . . !! الماء يَتَفَجَّرُ مِنَ المُلْجَرِ يَضَرْ بَةٍ مِنْ عَصاَ مُوسَى !! وَتَسَاقَطَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عُيُونِ الماء يَشْرَبُونَ مُوسَى !! وَتَسَاقَطَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عُيُونِ الماء يَشْرَبُونَ وَرَعْرَ عَتَ أَجْسَائُهُم، وَتَرَعْرَ عَتْ أَجْسَائُهُم، وَتَرَعْرَ عَتْ أَجْسَائُهُم، وَقَدْ وَوَوْقَ تَهُ لَنَا ! فَأَنْ الطَّمَامُ ، وَقَدْ كَادَ زَادُنَا أَنْ يَنْفَدَ ؟! فَاللَّهُ مُوسَى إِلَى رَبَّهِ مَرَّةً فَا نِيَةً يَسَأَلُهُ الطَّمَامَ لقومِهِ ، فَاللَّهُ اللَّمَا الْمَنْ وَالسَّلُوى ، فَاللَّهُ الطَّمَامَ لقومِهِ ،



فَكَانَتِ الْمَنُّ مَادَّةً عَلَى أَوْرَاقِ بَمْضِ الأَشْجَارَ ، مِثْلَ الطَّرْفَاءِ حُلُومً شَمَّيَّةً ، نُغَنى آكِلُهَا عَنِ الْخُبْرِ وَالْخُلُو ۚ ؛ وَالسَّلُوى طَائِرُ السَّمان ، يَأْتِي إَلَيْهِمْ أَسْرَابًا مُتَلَاحِقَةً ، فَبَكَادُ بُنَطِّي الأَرْضَ بَكُثْرَتِهِ . وَأَقْبَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْمَنَّ يَلْتَهُمُونَهُ الْهِمَامًا، وَعَلَى طَائِرِ السَّمَانِي يَذْبَحُونَ مِنْهُ وَيَشْوُونَ وَيَأْكُلُونَ . فَلَمَّا شَبِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَامْتَلَأَتْ بُطُومُهُمْ - ذَهَبُوا إِلَى مُوسَى يَشْكُونَ إِلَيْهِ مُتَذَمَّ بنَ : هٰذَانِ الْمَاءِ وَالطَّمَامُ !! فَأَنْ الْمَكَانُ الطَّلِيلُ الَّذِي نَسْتَظِلُّ بِهِ مِنْ وَهَيجِ الشَّمْسِ، وَنَحْنَمَى فِيهِ مِنْ شِدَّةِ حَرَّهَا وَلَفْتِهَا ؟!! وَأَنَّجُهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ مَرَّةً ثَالِثَةً يَسْأَلُهُ الظُّلُّ لِقَوْمِهِ ؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ ، وَسَاقَ لَهُ الْنَمَامَ الْكَثِيفَ ، فَكَانَ عَلَى رُبُوسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَالْمُطَلَّةِ الْوَاسِعَةِ ، فَوَقَاهُمْ حَرَّ الشَّمْسِ، وَلَطَّفَّ لَهُمُ الْهَوَاءِ! وَآنَ لِمُوسَى أَنْ يَذْهَ إِلَى مِيقات رَبِّهِ ، فَأَوْصَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْضَهُمْ يَعْض خَيْرًا ، وَجَمَلَ عَلَيْهِمْ أَمَاهُمُ وَنَ خَلَفاً لَهُ وَرَئِيساً عَلَيْهِم، وَعَرَّفَهُمْ أَنَّهُ سَيَفِيبُ عَنْهُمْ شَهْرًا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، يَنُودُ إِلَيْهِمْ لَمَدَّهُ بِكِتَابِ اللهِ وَلَمَا لِيهِ وَإِرْشَادَاتِهِ أَلَى يَسِيرُ وَنَ عَلَمًا ، وَيَسْلُونَ بَهَا .

وَذَهَبَ مُوسَى لِمِيقَاتِ رَبِّهِ ، فِي سَفْيِحِ جَبَلِ الطُّورِ الْأَيْسَ ، حَيْثُ كَلَّمَهُ اللهُ أَوَّلَ مَرَّةِ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ يُمِدُّ أَفْسَهُ لِهَذَا الْأَمْر الْمَظِيمِ، ويُطَمَّرُ رُوحَهُ بِالصَّيَامِ لِلَكُونَ أَهْلًا لِلْوَتُوفِ نَبْنَ يَدَي اللهِ ! وَأَمَرَ اللهُ مُومَى أَنْ يَصُومَ كَلاثِينَ يَوْمًا ، وَوَاعَدُهُ أَنْ يُكَلَّمَهُ بَعْدَ تَعَامِهَا ! وَمَرَّتِ الثَّلاثُونَ يَوْمًا، ومُوسَى مُعْتَكِفْ بِالْجَبَلِ وَجِيدًا ، يُؤْنِينُهُ فِي وَخْدَتِهِ مَا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ مِنْ عَظِيمَةٍ ، وَيُطَمِّنُ أَفْسَهُ مَا حَبَّاهُ بِهِ مِنْ صَبْرِ وَ إِيمَان . وَحَانَ مِيقَاتُ اللهِ ! وَوَجَبَ عَلَى مُوسَى الاسْتِمْدَادُ لِمُخَاطَبَةِ اللهِ ! وأَحَسَّ مُوسَى أَنَّ فَعَهُ قَدْ بَأَتَ وَلَهُ رَائِعَةٌ كُرِيمَةٌ مِنْ أَثَرَ الصَّيَام، فَكُره أَنْ يُخَاطِب رَبِّهُ وَفَكُ تَتَصَاعَدُ مِنْهُ هَٰذِهِ الرَّاحِيُّهُ ؟ فَأَخَذَ مِنْ نَبَأَت الْأَرْضِ شَيْئًا مَضَغَهُ وَلَا كَهُ ثُمَّ لَفَظَهُ ، وإِذَا عَلَكَ مِنْ مَلَا يُكَةِ اللهِ قَدَّ جَاءَهُ بَسَالُهُ : لِمَ أَفْطَرْتَ يَامُوسَى ؟! قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَخَاطِبَ رَبِّي وَرَائِحَةٌ فَمِي غَيْرُ طَيَّبَةٍ . قَالَ الْمَلَكُ : أَمَّا عَلِيْتَ يَا مُوسَى أَنَّ رِيحٍ فَم الصَّامِّم

عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيمِ الْمِسْكِ؟! اِرْجِعِ ْ وَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اثْتِ إِلَى رَبَّكَ . وَضَلَ مُومَى مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ ، فَصَامَ عَشَرَةً أَيَّامٍ أُخَرَ ؛ فَلَمَّا أَتَمَّا صَدِدَ فَوْقَ الْعَبَلِ فِى انْتَظَارِ كُنَاطَبَةِ اللهِ لَهُ ! ثُمَّ سَمِّعَ صَوْتَ اللهِ نِجُنَاطِبُهُ !

وَابْهُلَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ: رَبُّ ؛ أَرِنَى أَنْظُرُ إِلَيْكَ ا ا وَأَجَابَ اللهُ مُوسَى لَنْ تَرَانِى ؛ وَلَـكِنِ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِى . نَظَرَ مُوسَى نَحُو الْجَبَلِ ، وَتَجَلَّى اللهُ لِلْجَبَلِ ..!! وَدُكُ الْجَبَلُ دُكًا !! وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ..!! يَا لَهَبْهَذِ اللهِ : وَظُلَّ مُوسَى فِي صَفْقتِهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَ ؛ مُمَّ أَذَاقَ ! فَأَعُهَ لَلَهِ اللهِ عَشَيَاهُ اللهُ مُمْتَذَه أَن شَيْحًا فَكَ الْ أَنْ يَبْقَ ؟

يُ مُجِيدِ آفِ اللهِ عَيْمَ اللهِ عَيْمَ اللهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ !! تُبْتُ اللهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ !! تُبْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

عَنَالَ اللهُ : يَا مُوسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِسَالًا بِي

وَ بِكَلَامِي؛ فَخُذْ مَا آ تَبْتُكَ ، وَكُنْ مِنَ الشَّا كِرِينَ .

وَأَعْطَى اللهُ مُوسَى أَلُواحًا كَتَبَ لَهُ فِيهَا مَا ارْلَضَى لَهُ فِيهَا مَا ارْلَضَى لَيْهِ إِسْرَائِيلَ أَنْ يَشْهُمُ عَنْهُ، وَيَيْنَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْهُ مَوْعِظَةً وَتَشْمِيلًا لِكُلِّ شَيْهُ. وَقَالَ لَهُ :



خُدُهُ اَ مَا مُوسَى فِقُوهُ ، وَاعْمَلُ بِهَا مِحِدٌ وَاجْتِهَادٍ ، وَأَمُرُ فَوْمَكَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ مُوسَى هُمُ أُولَادٍ ، قَريبُونَ مِنَّى ، وَعَجلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى . قَالَ اللهُ : لَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَدْكَ ، وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ . سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَسَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بَنَيْرِ الْحَقِّ، وَإِنْ تَرَوَّا كُلَّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ، وَإِنْ يَرَوَّا طَرِينَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخذُوهُ طَرِيقًا لَهُمْ ، وَلَا يَسِيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الْغَيُّ وَالصَّلَالَ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا لَمُمْ وَيَسِيرُونَ فِيهِ . وَيَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ وَمَمَهُ الْأَلُو الحُ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ وَهُوَ غَضْبَانُ ٱسِفٌ، يَكُادُ أَنْ يَتَمَّرُ عَيْظًا لِمَا أَخْبَرَهُ اللهُ عِنَا ضَلَهُ قُومُهُ فِي غَيْبِتِهِ . فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهُمْ وَاطَّلَمَ عَلَيْهِمْ ، وَرَأًى مَا يَفْمَلُونَ - رَأَى أَمُوراً مُنْكُرَةً، رَأَى مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ طُورٍ إِلا وَرَأَى مَا كَادَ أَنْ يُفْقِدُهُ وَعِيدُ، ويُذْهِبَ عَقْلَةً . . ! !

رَأَى مُوسَى قَوْمَهُ قَدَّاجْتَمَعَ أَكْثَرُهُمْ فِي دَائِرَةٍ وَاسِمَةٍ كَبِيرَةٍ يَرِيْضُيُونَ وَيُهَلِّدُنِ وَيَمْرَخُونَ وَقَدْ تَوَسَّطُ النَّائِرَةُ تَمْاَلُ عِجْلِ جَسَدِ يَصْدُرُ عَنْهُ خُوارٌ ..!!

ياً لَلْجُنُونَ والْفَبَلِ الَّذِي أُصِبْتُمْ بِهِ يا بَنِي إِسْرائِيلَ ..!! مُذَا رَسُولُكُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْمَذَابِ وَالْمُبُودِيَّةِ إِلَى الْأَمَانِ وَالْمُبُودِيَّةِ إِلَى الْأَمَانِ وَالْمُبُودِيَّةِ إِلَى الْأَمَانِ وَالْمُرُّ يَّةِ مَا كَاذَ يَنِيبُ عَنْكُمْ شَهْرًا وَبَعْضَ شَهْرٍ لِلْأَيْنَ لَكُمْ مِرسَالَاتِ رَبِّهِ، وَيُحْضِرَ لَكُمْ أَسْفَارَالتُورَاةِ التَّي تَتْبِمُونَ مَدَاها ، وَتَعْشُوا فِيما يَنْنَكُمْ مَدَاها ، وَتَعْشُوا فِيما يَنْنَكُمْ فِي الْمُورِينَ الضَّلَالُ أَلَالًا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالضَّلَالُ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَاذَا يَهْمَلُ مُوسَى مَعَ هُؤُلاءَ الْقَوْمِ ؟!! أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَصِيعُ بِهِمْ غَاصِبًا حَانِهَا يَقُولُ : بِنْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَدْبِي ، وَمَا صَنَعْمُ فِي غَيْدَى ؛ أَلَمْ يَمِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ؟

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِلَكُ بِإِرَادَتِنَا، وَلَكِنَّا حَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْمِصْرِيَّانَ، فَأَرَدْنَا أَنْ تَتَطَهَّرَ مِنْهَا، فَقَذَفْنَاهَا فِي النَّارِكَا طلَبَ مِنَّا السَّامِيُّ، وَكَذَلِكَ أَلْقَى هُوَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْهاً. ثُمُّ أَخْرَجَ لَنَا هَذَا الْمِحْلَ، وَقَالَ لَنَا هَذَا إِلْهَكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَى ! وَزَادَ مُوسَى غَضَبًا عَلَى غَضَبِ !! أَنْ أَخُوهُ هَادُونُ النَّيى أَوْصاَهُ بِالْقَوْمِ خَيْرًا ، وَجَعَلَهُ خَلَفاً لَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعَ ؟! لِماَذا تَرَكَهُمْ ۚ يَفْسَلُونَ مَا فَسَلُوا ؟ وَيَأْتُونَ مَا أَثَوْا ؟!

وَوَقَتَ عَيْنَا مُوسَى عَلَى أَخِيهِ ، فَأَلْقَى الْأَلُواحَ مِنْ يَدِهِ ، وَأَسْرَعَ إِلَيْهِ ۚ يَأْخُذُ بِرَأْسِهِ، وَيَجْرُهُ إِلَيْهِ، وَيَجْذِبُهُ مِنْ لِحَيْتِهِ جَذْبًا شَدِيدًا . وَقَالَ هَارُونُ لِأَصِهِ مُعْتَذِرًا . يَا أَخِي ؛ لَا تَأْخُذُ بِرَأْسِي، وَلَا تَجْذِبْ لِحْيَى وَلَا تَجْعَلْني فِى الْقَوْمِ الطَّالِينَ . إِنَّ الْقُومَ قَدِ اسْنَضْعَفُو نِي، وَكَادُوا يَقْتُلُو نِي، فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاء، لَقَدْ نَهْ يَهُمْ عَنِ الْخَاذِ الْسِجْلِ إِلْهَا، وَقُلْتُ لَهُمْ: يَا قَوْمَ ِ؛ إِنَّهَا هُوَ فِيثُنَّهُ ابْتُلِيتُمْ بِهَا، وَإِنَّا رَبَّكُمْ هُوالاً علنُ ، فَأَتَّبُونِي، وَأَطِيمُوا أَمْرى؛ وَلَكِنَّهُمْ صَنُّوا آذَانَهُمْ عَنْ نِدا فِي، وَقَالُوا: لَنْ نَبْرِحَ عَلَيْهِ عَا رَكَفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى . فَقَالَ مُوسَى يَا هَارُونُ ؛ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَأْخُلَهُمْ إِللَّذَّةِ ؟! أَعَصَبْتَ أَمْرى ؟! فَالَ هَارُونُ : يَا أَخِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَايْنَ بني إِسْرَائيلَ ، وَلَمْ تَنْتَظُر رَأْلِي .

فَأَنْصَرَ فَتَمُوسَى عَنْهَارُونَ وَهُو َ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي. وَأَتَى مُوسَى إِلَى السَّامِرِيُّ وَسَأَلَهُ : مَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ؟ !!



قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَغْرِفُ مَا لَا يَشْرِفُ الْقَوْمُ ، وَأَفْهُمُ مَا لَا يَفْهَمُونَ ، وَأَفْهُمُ مَا لَا يَفْهَمُونَ ، وَأَبْصَرْتُ عَلَيْتُكَ عَلَيْتُكَ عَمَّا وَاعَدْتَ فَوْمُكَ عَلَيْهِ - سَوَّلت في تَفْسِى أَنْ أَفْسَلَ مَعَهُمْ مَا وَلَكَ نَدْتُ .

وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى السَّامِى لَظَرَةً عَاصِبَةً ، وَصَاحَ عَلَيْهِ بِصَوْتِ ارْتَمَدَتْ لَهُ فَرَائِسُ السَّامِى :

يَسُونَ أَرْلَمُدُكُ لَهُ قُرَاطِي السَّامِرِي . إِذْهُبُ ؛ فَإِنَّ لَكَ فِي الْمَاقِ أَنْ تَقُولَ لَا يَسَنِي أَحَدُ ، وَإِنَّ لَكَ فِي الْاَخِرَةِ مَوْعِداً لَنْ يُخْلِفَهُ اللهُ مَمَكَ . وَسَوْفَ تَرَى إِلَهُكَ النِّسِ ظَلَلْتَ عَلَيْهِ عَا كِفاً ، كَيْفَ نَحْرِقُهُ وَنَنْسِفُهُ فِي الْبَحْرِ نَسْفاً !!!

ليحر تسقااااا

وَذَهِبَ مُوسَى إِلَى حَيْثُ أَلَقَى الْأَلُواحَ فَرَضَهَا ، وَصَاحَ عَلَى وَمَهِ عَلَى وَصَاحَ عَلَى وَمَاءً عَلَى وَمَاءً عَلَى وَمَعَوْ بَتْ بِهِ وَمُودِ بِصَوْتٍ رَدَّدَتْ صَدَاهُ جَنَبَاتُ الْحِبَالِ وَتُجَاوَبَتْ بِهِ أَنْحَاهِ الصَّمْراءُ . وَمُعَاوَبَتْ مَا الْحَبَالُ الْحَبَالُ وَتُجَاوَبَتْ الْحَبَالُ الْحَبَالُ وَتُجَاوَبَتْ الْحَبالُ وَتُجَاوَبَتْ الْحَبالُ الْحَالُ الْحَبالُ الْحَبالُ الْحَبالُ الْحَبالُ الْحَبالُ الْحَبالُ الْح

إِنَّهَا إِلْهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُونَ ، وَسِعَ كُلُّ شَيْءِعِلْمًا.

وَأَدْرَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ قَدْ أَخْطَنُوا وَصَلُوا ، وَسَقَطَ فِي بَدِ
الْفَرِينِ الْذِي عَبَدَ الْعَجْلَ ، فَقَالُوا : لِينْ لَمْ يَرْ خَنَا رَبُنَا ، وَيَنْفِرْ
لَذَا ، لَنَكُونَ مِن الْخَاسِرِينَ وَلَامَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَسْبُد الْعَجْلَ الْعَجْلَ الْمَعْلُونَ عَبَدُوا الْعِجْلَ يَفْمُلُونَ مَا فَمَلُوا الْعِجْلَ يَفْمُلُونَ مَا فَمَلُوا دُونَ أَنْ يُقْلَونَ لَهُ عَمَّا اتَّخَلُوهُ ، فَلَاهَبُوا إِلَى مُوسَى يُبْدُونَ لَهُ عَمَّا اتَّخَلُوهُ ، فَلَاهَبُوا إِلَى مُوسَى يُبْدُونَ لَهُ عَمَّا وَتَخْلُوهُ ، فَلَاهَبُوا إِلَى مُوسَى يُبْعُونَ لَهُ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ فِ حَقْ اللهِ ، وَلَهُ عَلَى عُدْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَسِعَ إِلَى عُدْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ اللهِ ، وَلَكِنَ مُوسَى لَمْ يَعْبَلُ أَنْ يَسْتَسِعَ إِلَى عُدْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ اللّهِ ، وَلَكِنَ مُوسَى لَمْ يَعْبَلْ أَنْ يَسْتَسِعَ إِلَى عُدْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ اللّهُ مَا وَالَ لَهُمْ :

يَا فَوْمٍ ؛ إِنَّكُمْ ظَلَعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْمِجْلَ ، فَتُوبُوا إِلَى اللهِ ، بَأَنْ يُهَا تِلَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذِ الْمِجْلَ الْفَرِيقَ الَّذِي اتَّخَذَهُ ؛ لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَثُوبَ عَلَيْكُمْ !!

وَأَصْبَحَ الصَّبَاحُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدِ الْمُنْشَقُوا الرَّمَاحَ بَقْتَتِلُونَ حَتَّى لَيَقْتُلُ الأَّخُ أَخَاهُ وَالصَّاحِثُ صَاحِبَهُ ، وَالأَّبُ ابْنَهُ ، يَيْنَمَا النَّسَاء يُسُوِلْنَ وَيُولُولْنَ ، وَالْأَطْفَالُ يَصْرُخُونَ وَيَشُوحُونَ وَيَطْلُبُونَ مِنْ مُوسَى أَنْ يَطْلُبَ لَهُمُ الْمَفْوَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَمَلَّهُ يَشْفُو عَنْهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ . أَمَرَ مُوسَى بِوَقْفِ الْقِتَالِ ، وَتَحَاجَزَ الْفَرِيقَانِ بَسْدَ أَنْ هَلَكَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا عَدَدٌ كَبِيرٌ

وَتَخَيَّرُ مُوسَى مِنَ الْفَرِيقَيْنُ سَبْمِينَ رَجُلاً كَثِيرُهُمْ مِنَ الشَّيُوخِ ، وَقَلِيلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ ؛ وَكَانَ مِنْ يَنْهِمْ بُوشَعُ بُنُ لُونَ ، تأبِيعُ مُوسَى الْمُخْلِصُ الَّذِي تَخَيَّرُهُ لِلْمِينَا لَهُ ، لإعانهِ وَوَفَائِهِ ، وَكَانَ مِنْ ذُرَّيَّةً لِيُسْفَ ؛ وَمِنْهُمْ ذَوْجُ أُخْتِهِ مَرْيَمَ كَالِبُ بُنُ يَنْتُهُ لَوْجُ الْخُتِهِ مَنْهُ إِلَى جَبَىلِ الطُّورِ ، لِأَجْلِ أَنْ يَسْأَلُوا رَبِّهُمُ التَّوْبَةَ وَالْمَعْقُ وَالْفَعْرُانَ .

خَرَجَ الرَّجَالُ السَّبْعُونَ بِإِذْنِ اللهِ ، وَخَرَجَ مَهُمْ مُوسَى، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْجَبَل ، كَلَّمَ مُوسَى رَبَّهُ ، يَسَأَلُهُ التَّوْبَةَ وَالنَّفْرَانَ لِقَوْمِهِ ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالدُّعَاء عَلَى مَسْمَسِعٍ مِنَ اللَّهِ النَّعْوَ وَالتَّوْبَةَ الرَّجَالُ السَّبْمِينَ اللَّهِنِ أَتُوا يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ الْمَعْوَ وَالتَّوْبَةَ وَالتَّوْبَةَ وَالنَّوْبَةَ وَالنَّوْبَةَ وَالنَّوْبَةَ وَالنَّوْبَةَ مَوْمَى — مَمُوا كَلَامَ مُوسَى — مَمُوا كَلَامَ مُوسَى وَمُنَاجَاتَه بِلَهِ ، كَمَا مَمُوا كَلَامَ اللهِ لِمُوسَى ا مَمُوهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَرَوْا شَبْنًا فَاذَا كَانَ مِنْهُمْ فِي هٰذِهِ النَّحْظَةِ يَا تُرَى ؟!

كَانَ أَنْ قَالَ بَمْضُهُمْ لِمُوسَى : يَا مُوسَى ؛ إِنَّا لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرةً !!

يَا لَلْمِصْيَانِ وَالتَّمَرُدِ . . ! ! يَا لَلْمُثَاثَةِ وَلَوْمُ الطَّبْعِ . . . لَمْ تَكْفَهُمُ النَّمْمَةُ الْجَزِيلَةُ الَّتِي أَنْهُمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِمْ . . ! وَلَمْ تُتَعْفُمُ الأَدْلَةُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي سَاتِهَا اللهُ إِلَيْهُمْ ! وَلَمْ يَحْمَلُوا لِيهُمْ اللّهِمُ اوَلَمْ يَحْمَلُوا لِللهِ مَا شَرَّعْهُمُ اللهِ مِنْ سَمَاعٍ تُخَاطَبَتِهِ لِرَسُولِهِ ! اَبْلُ طَبِسُوا فِي أَنْ يَرَاهُولِهِ ! اَلْ طَبِسُوا فِي أَنْ يَرَاهُولِهِ ! اللهِ مَا مَكَمُوا فِي أَنْ يَرَاهُولِهِ ! !

وَصَمَقَهُمُ اللهُ ، وَمَا كَانَتِ الصَّمْقَةُ عَلَيْمٍ مِكْثِيرِ . . ! وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى السَّيْمِينَ رَبُطُلَّ الَّذِينَ ثَخَيَّرَهُمُ مِنْ قَوْمِهِ لِلَكُونُوا رُسُلاً عَنْهُمْ إِلَى اللهِ يَطْلُبُونَ تَوْ بَتَةُ وَمَنْفِرَتَهُ ، فَإِذَاهُمْ قَدَ اسْتَجْلَبُوا بِسُوءَ تَصَرُّفِهِمْ سُخْطَةُ وَعَضَبَهُ ! وَخَرَّ مُوسَى إِلَّهِ مُتَضَرَّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَوسَلاً :

رَبِّ؛ لَوْ شِئْتَ أَهْلَـكُمَّمُ مِنْ قَبَلُ وَإِيَّاىَ ، أَتُهُـلَـكُنَا عِمَا فَمَلَ وَإِيَّاىَ ، أَتُهُـلَـكُنَا عِمَا فَمَلَ السَّفَهَاءِ مِنَّا ؟!! إِنْ هِىَ إِلَّا فِثْنَتُكَ ، نُضِلُ جِهامَنْ تَشَاءِ وَتَهْدِى مَنْ نَشَاءِ ؛ أَنْتَ وَلِيْنَا : فَأَغْفِرْ لَنَا ، وَارْحَمْنَا ، وَأَنْتَ خِيْرُ الرَّاجِمِينَ . رَبُّ ؛ آكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الآخِرَةِ حَسَنَةً ، إِنَّا تُبْنَا إِلَيْكَ .

قَالَ اللهُ: عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٍ، وَرَحْمَنِي وَسِمَتُ كُلَّ شَيْءٍ، فَسَأَ كُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، الَّذِينَ يَشِّبُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُتِّيُّ الَّذِي يَجِئُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ .

وَأَدْرَكَ مُوسَى أَنَّ اللهُ سَيْبَعَثُ رَسُولًا تَتَبَعُهُ أَمَّةٌ تَكُونُ عَرَّامَنُ أَمَّةٌ تَكُونُ عَرَّامَنُ أُمَّةٍ تَكُونُ عَرَّامَنُ أُمَّةٍ وَمَنَالُ رَحْمَتُهُ ا

وَعَاوَدَ مُوسَى الاِبْتِهِ أَلَ إِلَى اللهِ فِي أَنْ يَفْفُو عَنْ قَوْمِهِ ، وَيَرُدُّ إِلَيْهُمْ رُسُلَهُمُ اللّذِينَ تَحَيَّرُهُمْ مِنْ يَسْهِمْ .

مَا أَوْسَعَ حِلْمَكَ كَارَبِّ! وَمَا أَشْمَلَ عَفُوكَ !!

لِيُمَلَّمُهُمْ وَيُرْشِدُهُمْ عِلَى كُتْبُهُ اللهُ لَهُ وَيُوجِّهُهُمْ لِكَ يَدْخُلُونَ الْأَرْضَ الَّتِي وَعَدَّهُمُ اللهِ بِهَا .

وَاعَدَ مُوسَى فَوْمَةُ بجوار جَبَلِ الطُّورِ تَخْلِسًا يَجْلسُ إِلَمْهُ فِيهِ ، يُعرِّفُهُمْ حُكُمَ مَاجَامِهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي أَسْفَارِ التَّوْرَاقِ ، وَيُبِمِّرُهُمْ بِأُوَامِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ وَقَأْبِلَ نَفَرُ قَلِيلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحْكَامَ اللهِ رَضَّى وَقَبُولِ، أَمَّاأً كَثَرُهُمْ فَقَدْ أَبْدُوا مِنِقَهُمُ وَتَذَمَّرُهُمْ مِنْ أَحْكُمُ اللهِ وَتَمْلَيمَاتِهِ ، وَقَالُوا : إِنَّا لاَ نَسْتَطِيمُ صَبْرًا عَلَى هٰذِهِ التَّمْلِيمَاتِ ا وَلِيَسَتْ لَنَا قُدْرَةٌ عَلَى تَحَمُّلِ هٰذِهِ الْأَخْكَامِ ! وَ ... وَوَجَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ. الْجَبَلَ يَرْ تَفِيعُ مِنْ فُوتِهِمْ رُوَيْدًا رُ وَيْدًا حَتَّى إِذَا مَا كَانَ أَعْلَى مِنْ رُبُوسِهمْ ظَلَّ مُسَلَّقًا فَوْقَهُمْ كَالظَّلَّةِ. وَانْبُطَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْأَرْضِ ذُعْرًا ؛ وَوُجُومُهُمْ نِصْفُهَا إِلَى أَعْلَى تَنْظُرُ عُيُونَهُمْ إِلَى الْجَبَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ فَيَدُ كُومٌ دَكًا . . ! ! وَجَاءِهُمْ أَثْرُ الله عَلَى لسَان مُوسَى أَنْ : ` خُذوا مَا آ يَبْنَا كُمْ بِمُوَّةٍ وَجِدٍّ وَاجْتَهَادٍ، وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ ، وَاعْرِفُوهُ لَمُلَّكُمْ تَكُونُونَ أَنْتِهَاءَ مُومِينِ ؟! فَلْمْ يَسَعْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِزَاءِ هَذِهِ الْآيَةِ الْمَظِيمَةِ أَلِي أَرَاهُمُ

اللهُ إِيَّاهَا إِلَّا أَنْ بُمْطُوا مُوسَى مِيثَاقَ إِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ وَ بَتَمَالِيهِ ِ ا وَمَرَّت الْأَيَامُ عَلَى مُوسَى وَهُو كَيْلَقِّنُ كَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَالِيمَ دينهم ، وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى مَا يَأْخُذُونَ وَمَا يَثْرُ كُونَ ، وَيُعَرِّفُهُمْ أَنَّ اللَّهَ نَجَاوَزَ عَمَّا ارْ نَكَبُوا مِنْ سَبِّئَاتٍ؛ لِذْ كَانَتْ تَوْ بَتُهُمْ تَوْ بَكُّ نَصُوحًا؛ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ عَاوَدَهُمْ تَزْعَةُ النَّمَرُ و وَالْمِصْيَانِ، فَقَالُوا لِمُوسَى: يَامُوسَى؛ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَمَامٍ وَأَحِدٍ ، فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُحْرُ جِلَنَاكِمًا تُنْبِتُ الأَرْضُ فَإِنَّا ثُرِيدُ بَقْلاً وَقِثَّا مِوَثُونُمَّا وَعَدَسًا وَبَصَلاً! وَنَظَرَمُوسَى إِلَى قَوْمِهِ دَهِشَّامِنْ قَوْلِهِمْ، وَسَأَلْهُمْ مُسْتَنَّكُمْ ٱلمَا مَيِمَ أَنَسْتَبْدِ لُونَ مَا أَعْطا كُمُ اللهُ مِنْ طَيِّبَاتٍ بِهِٰذَا الَّذِي تَطْلُبُونَ ؟! قَالُوا: نَمَمْ ؛ فَمَا تَمَوَّدْنَا فِي مِصْرَ أَنْ ۖ فَأَكُلَ صَنْفًا وَاحِداً مِنَ الطَّمَامِ قَالَ : إِذَنْ ؛ أَدْخُلُوا بَلِمَا مِنَ الْبِلَادِ تَجِدُوا فِيهِ مَا نَطْلُبُونَ ۚ . وَبِذَٰلِكَ تَاقَتْ نَفْسُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى دُنُولِ مُدُن وَبِلاَد يَجِدُونَ فِيهَا مِثْلَ مَا كَانُوا يَجِدُونَ عِصْرَ مِنْ أَنْهَارٌ وَأَزْهَارٍ وَأَطْيَارٍ ، وَيَأْ كُلُونَ مِثْلَ مَا كَانُوا يَأْ كُلُونَ مِنْ غُتَلَفً النَّبَاتُ وَالْأَثْمَارُ . فَسَارُوا مَعَ مُوسَى نَحْوُ فِلسَّطِينَ ، لِيَدْخُلُوا الْأَرْضَ أَلِي وَعَدَ اللهُ أَنْ تَكُمُونَ لِأَبْنَاء إِسْرَائِيلَ.

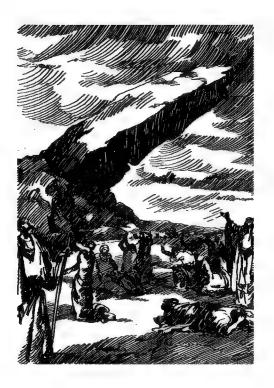

وَاجْتَازَ مُوسَى بِيَنِي إِسْرَا ئِيلَ مُمهُولَ شَبْهِ جَزِيرَةِ سِيناً مِنَ اَلْمُنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ ، حَتَّى إِذَا مَا قَارَبَ بِهِمْ حُدُودَ فِلسَّطِينَ ، أَرْسَلَ اثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ رَجَالِهِ يَقْدَمُونَهُمْ إِلَى فِلْسُطِينَ : مِنْ يَنْهُمْ وُشَعُ بْنُ نُونَ ، ٱلْمُظْلِقُ لَهُ ، ٱلْمُتْبِعُ لَمَالِيمَه وَمِنْ مَيْنِهِمْ أَبْضَا زَوْجُ أُخْتِهِ الْمُخْلِصُ لَهُ كَالِبُ مِنْ يَنْنَهَ . سَارَ لَمُؤْكَاء الرِّجَالُ بَسْتَطْلِلُمُونَ أَحْوَالَ سُكَّانَ فِلَسْطِينَ الَّذِينَ أَمَرَ اللهُ كَنِي إِسْرًا يِثِيلَ أَنْ يَدْخُلُواعَلَيْهِمْ فِيهاً، وَيُحْزِجُومُ مُنْهاً. وَسَارَ الرُّوَّادُ الاِثْنَا عَشَرَ حَتَّى نَزَلُوا بِإِحْدَى الْبِلَادِ الْوَاقِيةِ دَاخِلَ حُدُودِ فِلْسُطِينَ ، لِيَسْتَكْشُفُوا لِمُوسَى أَحْوَالَ أَهْلِهَا، وَمَا أُمُّ عَلَيْهِ مِنْ قَوَّةٍ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ عُدَّةٍ ، وَرَأَى الإثنَّاعَشَرَ رَجُلًا مَا هَالَهُمْ ، وَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ رَهُبَةٌ وَرُعْبًا وَفَزَعًا !! رَأَوْا مُنْكَان فِلَسْطِين رَجَالًا أَقُولَا تَكُولِيَّة مَالِقَة ، كِبَارَ الْأَجْسَامِ، جَابِرَةً ؛ فَهَابُومُ ، وَرَهِبُواْ جَانِهُمْ ، وَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَسْنًا : كَيْفَ لَنَا بِلُحُولِ لَمْذِهِ الْأَرْضِ أَلَى يَسْكُنُهَا مِثْلُ

هُولَا الْقَوْمِ ؟! فَأَجَابَ ثُوشَعُ وَكَالِبُ أَصْحَابَهُمَا : مَا عَلَيْنَا أَنْ تُطْلِعَ مُوسَى عَلَى مَا رَأَيْنَا . وَعَلَيْنَا أَنْ نَجْمُلَ ذَلِكَ سِرًّا يَيْنَنَا وَيُنْ مُوسَى ، فَلَا نُخْبِرَ أَحَداً مِنْ قَوْمِناً بِهِ حَتَّى لَا نُحْيِفَهُمْ ، وَتُشَبِّطَ عَزَا عُهُمْ ؛ وَمُوسَى بَسْدَ ذَلِكَ بَرَى مَا يَرى . وَرَجَعَ وَفْدُمُوسَى إِلَى جَاعَتِمِمْ ، وَأَخْبَرُوا مُوسَى عِا رَأُواْ

وَرَجَعَ وَفَدُ مُوسَى إِلَى جَاعَتُهُمْ ، وَاخْبَرُوا مُوسَى ﴿ بِمَا رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَا شَاهَدُوا ؛ فَقَالَ لَهُمْ بَلَهْجَةِ الْوَاثِقِ بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ :

َ لَقَدْ أَمَرَ نَا اللّٰهُ أَنْ نَدْخُلَ الْأَرْضَ كَفَقَاتِلِ أَهْلَهَا ، وَوَعَدَنَا أَنْ تَدْخُلُ الْأَرْضَ فَقَقَاتِلِ أَهْلَهَا ، وَوَعَدَنَا أَنْ تَدَكُونَ لَنَا ، وَاللّٰهُ لَا يُخْلِفُ وَعْداً وَعَدَهُ .

وَانْصَرَفَ بَمْضُ رِجَالَ الْوَفْدِ مِنْ حَضْرَةِ مُوسَى إِلَى آلِمِهِمْ وَذَوْجِهِمْ بُسِرُونَ إَلَيْهِمْ عِارَأُوا فِي أَرْضِ الْجَبَارِرَةِ !!

رَذُوبِهِمْ يَسِرُونَ إِلَيْهِمْ عَا رَأَوْا فِي ارْضِ الْجَبَارِةِ ! !

فَلَمَا أَصَبَحِ الصَّبَاحُ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جَبِماً قَدْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهِ مِنَ أَنْ يَدُيدُ مُوسَى أَنْ يُدْخِلُهُمْ اللَّهُ مِنَ أَرْضُ يَسْكُنُها عَمَالِقَةٌ ، أَشَدًا ، إِلَيْها لِيُعَاتِلُوا أَهْلَها ، هِي أَرْضُ يَسْكُنُها عَمَالِقَةٌ ، أَشَدًا ، أَشَدًا ، عَبَارَةٌ ، أَشَدًا ، أَشَدًا ، أَشَالَاتُ بِالرَّهْبَةِ عَبَارَةً مُنْ مَنْ مَنْ أَنْ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَجَاءَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ يُرْشِدُهُمْ وَبُوَجُهُهُمْ ، وَيُعِدُهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ حَدَّدَهُ لَيْخُولِمَ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ حَدَّدَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

عَالَ مُوسَى : إِنْ تَدْخُلُوهَا يُخْرِجُهُمُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْهَا ، وَتَكُونُوا أَنْهُ لَكُمْ مِنْهَا ،

قالُوا فِي إِصْرَارٍ وَعِنَادٍ: إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ النُّخُولَ أَبَدًا .

وَلَمْ يَسْتَطِعْ مُوسَى صَبْراً إِزَاءَ مَا لَتِي مِنْ عِنَادِ فَوْمِهِ ، وَجُثْنِهِمْ ، وَسَحَفَ عُقُولِهِمْ . فَصَاحَ عَلَيْهِمْ ، يُونَّبُهُمْ وَيَلُومُهُمْ ، وَجُثْنِهِمْ ، وَوَعْدِهِ لَهُمْ : وَيُدْ كُرُهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَفْقِهِ بِهِمْ ، وَوَعْدِهِ لَهُمْ : وَيُدَ كُرُهُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَنْهِمَا ، وَجَمَلَ مُوتَ مَنْهُم وَاتَا كُمْ مَا لَمْ يُوتَ أَنْهِما ، وَرَفَقُهِمْ وَاتَا كُمْ مَا لَمْ يُوتِ مَا أَنْ يُوتَ مَا أَنْ يُوتَ مَا أَنْهُم وَلَا تَرْتُمُوا عَلَى أَعْلَامُ مُ ، فَتُصْبِحُوا خَامَرِينَ اللهُ لَهُمْ وَلَا تَرْتَمُوا عَلَى أَعْفَا بِكُمْ ، فَتُصْبِحُوا خَامَرِينَ .

فَكَانُ جَوَابُ قَوْمِهِ: يَأْمُوسَى؛ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ .

وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. وَأَحَسَّ يُوشَعُ مِنْ نُونَ وَكَالِبُ مِنْ يَنْنَةَ أَنَّ مُوسَى قَدْ غَلَى مِرْجَلُ غَضَبِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ فَهَدَ صَبْرُهُ وَشَعَرَ أَنَّهُ لَمْ نَشَدْ لَهُ طَاقَةً عَلَى احْبَالَ عِنَادِ بَنِي إِسْرًا ئِيلَ ، وَلَمْ يَيْنَ فِي مَقْدُورِهِ التَّجَاوُرُهُ عَنْ سَخَفِهِمْ ، وَبُرُودِ طَبِيهِمْ ، وَتُبْح عِنَادِهِمْ ! فَأَسْرَعاً إِلَى بَنِي إِسْرًا ئِيلَ ، يَتَوسَلُانِ إِلَيْهِمْ :

َ أُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ ۚ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَّكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوثِينِنَ .

وَلَكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ أَلِفُوا الذَّلُّ ، وَأَرْضُوا الْمُتُودِيَّةَ ، وَكَيْسَتْ الْمُتُودِيَّةَ ، وَكَيْسَتْ الْمُتُودِيَّةَ ، وَكَيْسَتْ فَكُوبُهُمْ عَلَى الْجُبْنِ وَالْمَوَانُ ، وَطُيسَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْجُبْنِ وَالْمَوْفِ ، فَلَمْ يَدُوفُوا مَا هِيَ الْخُرِّيَّةُ ، وَلَمْ يُدُرُكُوا مَنْنَى مَا هُو الْقَتَالُ – الْتَفَتُوا لِكَ مُوسَى يَقُولُونَ لَهُ بِينَادِهِمُ الْمُنْفَرِ : بِينَادِهِمُ الْمُنْفَرِ :

يَّ مَا مُوسَى؛ ۖ إِنَّا لَنْ نَدْخَلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَا تِلَا؛ إِنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ .

خَسِيْتُمْ بَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَوْمٍ لِلنَّامِ !!

وَلَمْ يَهَا لَكُ مُوسَى تَفْسَهُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ صَبْراً عَلَى هَذَا الْسِنَادِ
السَّخِيفِ ، فَهَبَّ يَسْتَجِيرُ اللهُ مِنْ فَوْمِهِ الَّذِينَ لَا مُقِيمُونَ
وَرْ نَا لِنَبِيْمِ ، وَلَا يَأْجُونَ لِتَصِيحَةِ رَسُولِهِمْ . وَنَاشَدَ رَبَّهُ أَنْ
يَكُونَ حَكُما يَعْجُمْ وَيَهْنَهُ قَا ثُلا:

ُ رَبِّ ؛ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا تَشْمِى وَأْخِي ، فَافْرُقْ كَيْنَنَا وَيَيْنَ الْقَوْمُ الْفَاسَقِينَ .

وَهَٰكُذَا أَغْرِجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُومَى عَنْ حِلْمِهِ الَّذِي عَلَمْ حِلْمِهِ الَّذِي عَلَمْ عَلَى عَلَم عَلَمَكُمْ بِهِ طَوِيلًا! وَحَادُوا بِهِ عَنْ صَبْرِهِ الَّذِي صَبَرَهُ مَعَهُمْ عَلَى كُلِّ مَا أَتَوْهُ مِنْ جُرْمٍ وَفِيشْقِ وَعِنَادٍ!

وَأَجَابَ اللهُ مُومَى إِلَى سُوَّالِهِ الَّذِي سَأَلَهُ إِيَّاهُ، وَحَكَمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَمَا قَدَّمُوا لِأَنْفُسِمْ مِنْ شَرَ ، فَقَالَ : فَإِنَّهَا كُرَّمَةٌ عَلَيْمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِمُونَ فِي الْأَرْضِ

وَكَانَ خُكُمُ اللَّهِ عَدُلًا !!

أَشْفَقَ مُوسَى عَلَى قَوْمِهِ أَنْ يَنِمُوا فِى الْأَرْضِ أَرْ بَدِينَ سَنَةً ، وَكَأَنَّهُ أَحَسَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَابِرَ مُمْ ، وَيَصْبِرَ عَلَى بَاْوَاتُهُ كَمَا صَبَرَمِنْ قَبْلُ ! فَامْتَلَأَتْ تَفْسُهُ حُزْنًا عَلَى أَنَّهُ دَعاً رَبَّهُ لِإِنْرَالِ البِقابِ بِهِمْ ، وَكَانَ السَّبِكَ فِي حِرْمَانِهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ !!

وَلْكِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ أَنْ يُحْزِنَ نَبَيَّهُ وَرَسُولَهُ مُوسَى مِنْ

أَجْلِ قَوْمِهِ الَّذِينَ ۖ آذَوْهُ وَعَصَوْهُ حَتَّى وَصَغَهُمْ هُو ۖ قَفْمَهُ بَأَنْهُم فَوْمُ فَأَسْقُونَ ، فَأَمَرُهُ بِغُولِهِ :

يَا مُوسَى ، لَا تَحْزُنُ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسَةِينَ . ني هٰذَا الْوَقْتِ ارْتَاحَتْ ۚ فَفْسُ مُوسَى ، وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ،

وَرَضِيَ ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ أَنْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ فَسَقُوا ، وَخَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ ، وَعَصَوْ الرَّسُولَ رَبُّهُمْ .

فَأَطَاءَ رَبَّهُ ، وَتَقَبَّلَ بَعَلْبِ مُطْمَتُ إِنَّ خُكُمَ اللهِ عَلَى

بَني إِسْرَ النِّيلَ بِحُرِّمَانِهِمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلذِي وَعَدَ اللهُ أَبَاهُمْ إِسْرَائِيلَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ . وَوَاجَهَ بِنَفْسِ مُطْمَئَّةً إِنْسَاوُّلَ قَوْمِهِ وَلُوسَهُمْ لَهُ بِقُوْلِمٍ : مَاذًا فَعَلْتَ بِنَا بِأَ مُوسَى؟!

وَهَٰكُذَا خُرِمَ بِنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ دُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَلِّسَةِ أَنَّى خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ لِيَدْخُلُوهَا جَزَّاء كِلْبِرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَعِمْيَانِهِمْ ! . . .

وَهَٰكُٰذَا كُتِبَ عَلَيْهُمُ أَنْ يَنِيهُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، لاَ يَمْرُفُونَ لَهُمْ بَلِهَ ۖ وَلاَ مُسْتَقَرًا !

وَمَضَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيَّامُ مُتَنَابِمَةً ، وَمَرَّتْ بِهِمُ السَّنُونَ ، وَهُمُّ سَائِحُونَ تَأَيِّهُونَ هَائِمُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ ، لاَ يَسْتَطِيمُونَ الْإِسْتِقْرَارَ

غِوضِع وَلَا الذُّخُولَ إِنَى أَيْ ۚ بَلِهِ مِنَ الْبِلاَدِ . فَهَلْ كَانَ تُزُولُ هٰذَا الْبَلاَءِ بِهِمْ سَبَيًا فِي إِصْلاَحِهِمْ ،

طهن عن عَيِّم وَنَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَرُجُوعِهِمْ عَنْ عَيِّم وَصَلاَلِهِمْ وَعَلاَدِهُمْ ؟!!

كَلاً ! وَأَيْمُ الْعَقِّ . . !!

فَمَا زَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ رَغْمَ مَا أَصَابَهُمْ جَزَاء عِنَادِهِمْ لِنَيْسِمِمْ كَمَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ ! نَفْسٌ وَمِنِيمَة وَرُوحٌ خَبِيثَةٌ ، وَطَبْعُ لَئِمْ ، لاَ يَكُفُونَ عَنْ إِينَاء نَبِيْمٍ مُوسَى ، وَمُمَانَدَتِهِ ؛ حَتَى لَطَالَمَا جَأْرَ مِنْهُمْ مُوسَى بالشَّكُوى قَأَيُّلاً:

ياً قَوْمٍ ؛ لَمِ تُوْذُونَنِي وَأَنْتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ إليْتُكُمْ ؟!!

وَلَقَدْ بَلِغَ مِنْ سَخَفِهِمْ وَعُنُوهِمْ مَنَهُ أَنْ الْمَهُوهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ هَارُونَ ، حِينَ مَاتَ هَارُونُ وَهُوَ مَنَهُ كِجَبَلِ هُودَ ، وَدَفَنَهُ

كَمَا أَمَرَهُ اللهُ !

وَلَمْ تَبْرَأُ سَاحَةً مُوسَى لَدَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَرَاهُمُ اللهُ بَآيَاتِهِ هٰرُونَ وَلَبْسَ بِهِ أَثَرُ لِقَتْلِ!

وَمَاتَ مُوسَى دُونَ أَنْ نَطَأً قَدَمُهُ الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّبِي كَانَ يُرِيدُ الدُّخُولَ إِلَهُمَا بِينِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَصْمَدُ عَلَى جَبَلِ نبو ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَهُمَا ؛ فَصَعِدَ فَوْقَ الْجَبَلِ وَظُلَّ يَتَطَلَّمُ إِلَى هٰذِهِ الْأَرْضِ طَوِيلاً !

وَهُنَاكَ فَوْقَ ٱلْجَبَلِ مَاتَ وَدُفِنَ، وَهُوَ بُشْرِفُ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَلِي لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لَهُ بِدُخُولِهَا .

َ وَمَرَّتِ الْأَرْبَسُونَ سَنَّةً الَّتِي حَكَمَ الله بِمَا عَلَى َبْنِي إِسْرَئِيلَ الثَّيْدِ!! مَاتَ خِلاَلَهَا كُلُّ رِجَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ ٱذَوْا مُوسَى وَعَصَوْمُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ ذُرِيَّتُهُمُّ الَّذِينَ كَانُوا حِينَيْذٍ صِفَارًا ، فَشَبُوا ، وَصَارُوا رِجَالاً وَشَبَاباً ، رَتَنُوا فِي الْخُرِّيَّةِ ، وَأَلْفُوا الإشْيْمُلاَلَ ، فَلَمْ يُعَارِضُوا يُوشَعَ بْنَ نُونَ الَّذِي تَوَلَّى أَمْرَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ بَعْدَمُوسَى بِأَمْرِ اللهِ حِينَ أَهَابَ بِهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَى فَلَسْطِينَ .

فَدَخُلُوهَا مَعُهُ ، وَلٰكِنَ قُوْمَهُمُ الَّيَ أَشْرِ بَتْ حُبّ الْمِصْيَانِ وَالْمِنَادِ مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ، وَلِبَانِ أَمَّامِهِمْ - عَادَتْ فَمَاوَدَ مُهُمْ ، وَالْبِانِ أَمَّامِهِمْ - عَادَتْ فَمَاوَدَ مُهُمْ ، فَصَوْا يُوسَعُ بْنَ فُونَ حِينَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهِ شُكْرًا وَهُمْ فَصَوْا يُولُونَ إِلَى أَرْضِ فِلْسَطِينَ ، وَأَنْ يَقُولُوا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ يَقُولُوا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ يَعْدُلُوا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ يَقُولُوا مَا أَمْرَهُمْ عِلَيْهُمْ فَيَعَلَمُونَ ، وَبِذَلِكَ حَقَ عَلَيْهِمْ وَجُزّا مِنَ النّهَاءِ بِمَا كَانُوا يَطْلُمُونَ .

## محموعة قصص الأنبياء

مجموعة جديدة في أسلوب سهل ممتع ، وإخراج أنيق جميل، للصغار والكبار، تصف حياة الأنبياء، وجليل أعمالهم، وتسرد ما صادفهم من حوادث مع أقوامهم، خالية من الشوائب والإسرائيليات حتى تظل العقيدة سليمة نقية تمكن الإنسان من التقرب إلى الله تعالى وحده، والاعتصام بدينه وتعاليمه، والتحلى بالفضائل الحسنة، والتمسك بالأخلاق الكريمة.

## برنامج المجموعة

| - موسى والسحرة    | 11            | آدم            | - | 1   |
|-------------------|---------------|----------------|---|-----|
| – موسی و بنو إسر  |               | نوح            | - | ۲   |
| – داوود           |               | هود            | - | ٣   |
| - سليمان وملك الج | 1 2           | صالح           | - | ٤   |
| – سلیمان و بلقیس  | 10            | إبراهيم الخليل | - | 0   |
| - يونس            | 17            | إسماعيل الذبيح | - | ٦   |
| - أيو <i>ب</i>    | 14            | يوسف الصديق    | _ | ٧   |
| – ابنة عمران      | ۱۸            | يوسف العفيف    | _ | ٨   |
| - عيسى المسيح     | مصر ۱۹        | يوسف على خزائن | - | ٩   |
| – الحواريون       | ۲٠            | موسى الرضيع    | - | 1 . |
| . A               | النسخة ٣ ق. و | 2.5            |   |     |

دارالعارف



رائيل

لحزائر